## الثمن الأولُّ من الحزبُ الرابع و العشرون

وَإِلَىٰ مَدُينَ أَخَاهُمُ شُعَيبًا فَالَ يَنْ فَوْمِ إِعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ وَلَا نَنْقُصُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانُ إِنِّي أَدِيكُم عِنَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُو عَذَابَ يَوْمٍ مُجِيطٌ ۞ وَيَنْفَوْمِ أُوفُواْ الْمِكْتِ الَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسُطِّ وَلَا تَبْغَسُواْ النَّاسَ أَشْبَاءَ هُـمُ وَلَا تَعُنْفُواْ فِي إِلَارْضِ مُفْسِدِينَ ۞ بَقِيبَتُ اللَّهِ خَسَيْرٌ لَّكُولِهِ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظِّ ۞ قَالُواْ يَاشُعَيْكِ أَصَلَوَاتُكَ تَامُرُكَ أَن نَتَرُكَ مَا يَعَهُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوَان نَّفُعَلَ فِي ۖ أَمُوَ لِنَا مَا نَشَكَؤُا ۚ إِنَّكَ لَأَنتَ أَكْحَلِيهُمُ ۚ الرَّنفِيدُ ١ قَالَ يَلْغَوْمِ أَرَآيَنكُمُ ۗ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّخِةِ وَرَزَقَنِ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَّا وَمَآ أَرِيدُ أَنُ ۖ اخَالِفَكُمْ ۖ إِ إِلَىٰ مَآ أَنْهِيٰكُو عَنْهُ إِنْ ارِيدُ إِلَّا أَلِا صَٰكَحْ مَا اَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيفِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبٌ ۞ وَ يَلْقَوْمِ لَا بَجُرِمَنَّكُرُ شِفَافِي أَنَ يُصِيبَكُرُ مِّثُلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ فَوْمَ هُودٍ أَوْ فَوْمَ صَلِلْمٌ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُمُ بِبَعِيدٌ ِ ۞ وَاسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمُ نُكُمَّ نُوبُوٓا إِلَيۡهِ إِنَّ رَئِةٍ رَجِيمُ وَدُودٌ ۞ قَالُواْ يَنشُعَينُ مَا نَفُقَهُ كَنِيرًا مِمَّا تَقْوُلُ وَإِنَّا لَنَرِيْكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوَلَا رَهُطُكَ لَرَجَمُنَاكَ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيرٌ ٥ قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَهُ طِي أَعَرُّ عَلَيْكُم مِّنَ أَللَهِ وَاتَّخَذَتَّمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَخِةِ إِمَا تَعُمَلُونَ مُجيطُّ

وَيَلْقَوْمِ إِعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَنِكُمُ ۚ إِنِّے عَلِمِلُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَاتِيهِ عَذَابُ بُخُنِيهِ وَمَنْ هُوَكَاذِبُ وَارْتَقِبُوٓا إِنِّ مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۞ وَلَتَاجَآءَ امْرُنَا نَجَيَّنَا شُكَيْبًا وَالَّذِينَءَامَنُواْ مَعَهُۥ بِرَحْهَةِ مِّنَا ۚ وَأَخَذَتِ إِلَا بِنَ ظَلَمُواْ ۚ الصَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَنِيْنِ ١٠٥ كَأَن لَّمْ يَغْنَوُا فِهِمَ ۖ أَلَا بُعُدًا لِلَّادَيَنَ كَمَا بَعِلَتُ ثَمُّوذٌ ۞ وَلَقَدَ اَرُّسَلُنَا مُوسِىٰ بِئَا يَكْتِنَا وَسُلُطَكِنِ مُّبِينٍ ۞ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْرِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنٌ وَمَا آأَمُ رُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ١ يَقُدُمُ قَوْمَهُ وَبَوْمَ أَلْقِيَهُ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارُّ وَبِيسَ أَلُورُدُ الْمُوَرُودُ ۞ وَأَتَبِعُواْ فِي هَاذِهِ مَا لَعُنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ بِيسَ أَلْرِّفُ دُ الْمُتَرِّفُودُ ١٠ ذَالِكَ مِنَ اَنْبَآءِ الْقُبُهِيٰ نَفُصُّ لُهُ و عَلَيْكَ مِنْهَا قَآيِثُ وَحَصِيدٌ ٥ وَمَا ظَامَّنَهُمْ وَلَكِن ظَلَوْا أَنفُسَهُمَّ فَمَآ أَغُنَتُ عَنْهُمُ وَ وَالِهَتُهُمُ أَلِيَّ يَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مِن شَكَءٍ لِمُتَاجَاءَ امْرُ رَبُّكُ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ نَنَبْيِبٌ ۞ وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ أَلْقُبُهِي وَهِيَ ظَالِلَةٌ ۚ إِنَّ أَخَذَهُۥ أَلِبُمُ شَدِيدٌ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتَ لِمِّنَ خَافَ عَذَابَ أَلَا خِرَةٍ ذَالِكَ يَوُمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَ الكَ يَوْمُ مَّشَهُودٌ ۞ وَمَا نُؤَخِّرُهُ وَإِلَّا الأَجَلِ مَّعَدُودِ ٥

يَوْمَ يَاتِء لَا تَكَلَّمُ نَفُسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ فَيِنْهُمُ شَيْقِيُّ وَسَعِيدٌ ﴿ فَأَمَّا أَلَذِينَ شَـفُواْ فَفِي النِّارِ لَهُـمُ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ إِلْسَمُواتُ وَ الْارْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِيِّا يُرِيدُ ۞وَأَمَّا أَلذِينَ سَحِدُواْ فَفِي الْجَتَّةِ خَلِدِينَ فِبهَامَا دَامَتِ اِلسَّمَوَتُ وَالْارْضُ إِلَّا مَا شَـَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَـنَيرَ مَجِـنُـذُودٍّ ۞ فَلَا نَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْمَتَا يَعُبُدُ هَلَؤُلَاءً مَّايَعَبُدُونَ إِلَّا كَايَعُبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبُلُ وَ إِنَّا لَمُوَفِّوُهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَمَنقُوصٍ ۞وَلَقَدَ-اتَيُنَا مُوسَى أَلِكِنَاكَ فَاخْتُلِفَ فِيدٌ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَفُضِيَ بَهْنَهُمْ وَإِنَّهُمُ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٌ ۞ وَإِن كُلَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُ مُرَّةً إِنَّهُ وَمِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٥ فَاسْتَفِمْ كَا أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا نَطْغَواْ إِنَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٥ وَلَا تَرْكُنُوٓاْ إِلَى أَلَذِينَ ظَامُواْ فَغَمَسَ كُو النَّارُ وَمَا لَكُو مِن دُونِ إِللَّهِ مِنَ آوَلِيَّاءَ نُهُمَّ لَا نُنْصَرُونٌ ۞ وَأَقِرِ إِلصَّلَوْةَ طَرَفِي إِلنَّهَادِ وَزُلَفًا مِّنَ أَلْيُلٌ إِنَّ أَنْحَسَنَاتِ يُذْ هِ بَنَ أَلْسَيِّئَاتِ ذَالِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ ۞ وَاصْ بِرُّ فَإِنَّ أَلَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ أَنْحُنِي بِينَّ ﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ أَلْفُرُونِ مِن قَبُلِكُمُرَ أَوُّلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوُنَ عَنِ اِلْفَسَادِ فِي اِلْارْضِ إِلَّا قَلِيلَا مِّمَّنَ ٱنجَيْنَامِنْهُمَّ وَاتَّبَعَ أَلَذِينَ ظَامَهُواْ مَآ أَنْتَرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهَلِكَ أَلْقُرِى بِظُلْمِ وَأَهَلُهَا مُصَلِحُونٌ ٥

## الثمن الرابع من الحزب الرابع و العشرون

وَلَوَ شَآءَ رَبُكَ بُعَكَ لَالْكَ مَلَةً وَحِدَةً وَلَا لُونَ مُخْتَلِفِينَ 
وَلَا اللّهُ مَن رَجِمَ رَبُّكَ وَلِذَا لِكَ خَلَقَهُ مُرٌ وَ نَنَتَ كَلِمَةُ رَيِّكَ لَأَمَّلاً نَنَ 
جَهَنَّمَ مِنَ الْجُنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلَّا نَفُضُ عَلَيْكَ 
مِنَ انْبَآءَ الرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ فُؤَادَكٌ وَجَآءَكَ فِي هَلِهِ الْحُقُ 
وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرِي لِمَا نُثَيِّتُ بِهِ فُؤَادَكٌ وَجَآءَكَ فِي هَلِهِ الْحُقُ 
وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرِي لِمَا نُثَيِّتُ بِهِ فَوَادَكٌ وَجَآءَكَ فِي هَلِهِ الْحُقُ 
وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرِي لِمَا نُثَيِّتُ بِهِ وَقُل لِلذِينَ لَا يُومِنُونَ اعْمَلُوا 
وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرِي لِمُ اللّهُ وَمِنِينَ ﴿ وَقُل لِلذِينَ لَا يُومِنُونَ اعْمَلُوا 
عَلَى مَكَانَتِكُولِ إِنّا عَلِمُونَ ﴿ وَانفَظِرُونَ وَالْاَرْضِ وَإِلْيَهِ يُحْجَعُ الْامْرُكُلُلُهُ 
وَلِلْهُ عَيْبُ السَّمَوْتِ وَالْارْضِ وَإِلْيَهِ يُعْرَجِعُ الْامْرُكُلُلُهُ وَالْعَرْونَ وَالْارْضِ وَإِلْيَهِ يُعْرَجِعُ الْامْرُكُلُلُهُ وَالْعَرْونَ وَالْارْضِ وَإِلْيَهِ يُعْرَجِعُ الْامْرُكُلُلُهُ وَالْعَلِي عَمَا وَتَوَكَلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْهِ لِ عَمَا وَتَوَكَلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْهِ لِ عَمَا وَتَوَكَلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُكُ بِغَلْهِ لِ عَمَا انْعَلَمُ وَالْعَلَامِ فَيْ الْعَلَامُ وَلَا الْعَالَةُ وَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُكُ لِللّهِ لِمَا الْعَلَى عَمَا الْوَالَ ﴿ وَالْمَالُ وَلَا الْوَلَى الْمَعْلُولُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُكُ لَيْهُ الْمِالِولِ عَمَا الْعَلَا عَمَا وَلَا الْعَلَالَ عَلَيْهُ وَمَا وَيَلُكُ الْمَالِي الْمَالِ عَلَيْهُ وَالْمُولَ الْمَالِي الْمُؤْلِقُ الْمَالِ عَلَيْهِ الْمَالِولُ الْعَلَامِ الْمُؤْلِقُ الْمَالِولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِ الْمُؤْلِقُ الْمَالِ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِ الْمَلْ الْمَالِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِي الْمَالِي الْمُؤْلِقُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِعُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ

مرألته ألتخمز ألتجيم أَلَرُ تِلْكَ ءَ ايَنْ الْمُحِنَفِ الْمُهِينِ ﴿ إِنَّا أَنَزَلْنَهُ قُرْعَ أَنَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكَ عُم تَعُ قِلُونٌ ۞ نَحُنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ أَلْقَصَصِ بِمَا ٓ أَوۡحَيۡنَا ٓ إِلَيۡكَ هَٰذَا أَلۡقُرُءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبۡلِهِۦ لِمَنَ ٱلْغَافِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَأَبُّتِ إِلَيْ رَأَيْتُ أُحَدَ عَشَرَكُوْكُبًا وَالشَّمُسَ وَالْقَمَرُّ رَأَيُّنُهُمُ لِهِ سَجِ دِبنُّ ۞ قَالَ يَنْبُنَىٰ لَا نَقَصُصُ رُءً يِاكَ عَلَىٰۤ إِخُوتِكَ فَيَكِيدُ وأَلَكَ كَيْدَأَ إِنَّ أَلْشَّيْطَانَ لِلاِ نُسَانِ عَدُقُّ مُّبِينٌ ۞ وَكَذَالِكَ يَجَنَبِ يِكَ رَيُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَاوِيلِ الْاحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ و عَلَيُكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْفُوبَ كَمَا أَثَمَتُهَا عَلَىٰ أَبُوَيُكَ مِن فَبُلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْعَنَى ۗ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمُ حَكِيمُ ۗ لَّفَدُ كَانَ فِي بُوسُفَ وَإِنْحَوْتِدِ ٤ ءَا يَنْكُ لِّلسَّآ إِلْمِنَّ ۞ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحَنُ عُصُبَةٌ ۚ إِنَّ أَبَانَا لَكِهِ ضَلَلِمُ بِينٍّ ۞ َاقَتُنُكُواْ يُوسُفَ أَوَإِطَّرَجُوهُ أَرُّضًا يَخُلُ لَكُرُ وَجُهُ أَبِيكُمُ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعُدِهِ وَقُومًا صَلِمِينً ۞

## الثمن الخامس من الحزب الرابع و العشرون

قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمُ لَا تَفْتُلُواْ يُوسُفَ

وَأَلَقُوهُ فِي غَيَابَاتِ إِنجُيِ يَلْنَقِطُهُ بَعَضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمُ فَلْعِلِينَ ۗ ۞ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَامَكُ نَا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ و لَنَصِيحُونٌ ۞ أَرُسِلُهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعِ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ ۗ، لَحَافِظُونَ ١٠ قَالَ إِلَّةٍ لَيُحْزِنُنِيَ أَن تَذْ هَبُواْ بِرِء وَأَخَافُ أَنْ يَاكُلَهُ الذِّيبُ وَأَنتُمُ عَنْهُ غَلْفِلُونَ ۚ ۞ فَكَالُواْ لَمِنَ آكَكَهُ الذِّيبُ وَنَحَنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذًا لَّخَلْبِ رُونَّ ۞ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِيهِ وَأَجْمَعُوٓاْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبِّ وَأُوۡحَٰيۡنَاۤ إِلَيۡهِ لَنُنۡتِے نَتُنۡتِے عُنَّهُم بِأُمۡرِهِمۡ هَاٰذَا وَهُمۡ لَايَشُعُرُونَ ۞ وَجَآءُ وَ أَبَاهُمُ مُ عِشَآءً يَبُكُونَ ۞ فَالْوُا يَثَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكُنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاجِنَا فَأَكَلَهُ الدِّيبُ وَمَآ أَنتَ بِمُومِنِ لَّنَا وَلَوۡ كُنَّا صَادِقِينٌّ ۞ وَجَآءُ و عَلَىٰ فَيَبِصِهِ عِدِمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُرُ ۗ أَنفُسُ كُرُ وَأَمْرَا فَصَ أَرُّ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا نَصِفُونَ ۞ وَجَاءَ تُ سَيَّارَةٌ فَأَرُّسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُّ لِىٰ دَلْوَهُ و قَالَ يَلْبُشُّهِ إِي هَاذَا غُكُورٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعُمَلُونٌ ١٥ وَشَرَوْهُ بِنَــَمَنِ بَحَنِّسِدَرَاهِــمَ مَعُـدُودَةِ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ أَلزَّاهِدِبَنَّ ۞ وَقَالَ أَلَدِكِ إِشْ نَبُرِيهُ مِن مِّصْرَ لِلامُرَأَتِدِةَ أَكُرِحِ مَثُولِهُ عَسِيَ أَنْ يَنْغَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ, وَلَدَّا وَكَذَا لِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي إِلَارُضِ وَلِنُعَلِّمَهُ. مِن نَاوِيلِ إِلَاحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰٓ أَمْرِهِ " وَلَكِئَ أَكُنَرَ أَلنَّا سِلَا يَعُلَمُونَّ ۞ وَلَتَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ وَانْيُنَاهُ صُكًّا وَعِلْمَا وَكَذَالِكَ نَجَيْرِهِ الْمُحْسِنِينَ ۞

وَرَاوَدَ نُهُ اللَّهِ هُوَفِي بَيْنِهَا عَن نَّفَسِهِ وَعَلَّقَتِ الْأَبُوابَ وَقَالَتُ هِيتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ أَلْلَهِ ۚ إِنَّهُ وَيِّي أَخُسَنَ مَثُوايَّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ أَلظَّالِمُونَّ ۞ وَلَقَدْ هَمَّتُ بِيَّ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رِّهِ ا بُرُهَانَ رَبِّهِ مُ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحَشَآءَ إنَّهُ ومِنْ عِبَادِ نَا ٱلْحُخْلَصِينٌ ۞ وَاسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ قَبَصَهُ، مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا أَلْبَابِ قَالَتُ مَاجَزَآءُ مَنَ اَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوٓءً اللَّهَ أَنَّ يُشْبَعِنَ أَوْعَذَ ابُّ آلِيثُمُّ ۞ قَالَ هِيَ رَوَدَ نُبِ عَن نَفُسِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنَ آهَلِهَ إِن كَانَ قَمِيصُهُ و فُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتَ وَهُوَ مِنَ أَلْكَذِبِينَ ٠ وَ إِن كَانَ فَهَيهُ هُ و فُكَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتُ وَهُوَ مِنَ أَلصَّندِ قِينَّ ۞ فَلَمَّا رِءِ ا قَمَيصَهُ و قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّـهُ و مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَاذَا وَاسْتَغْفِرِ لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ أَكْنَا طِبِينٌ ۞ وَقَالَ نِسْوَةٌ مِنْ إِلْمُدِينَةِ إِمْرَأَتُ الْعَيزِيزِ ثُرَاوِدُ فَبْيِلِهَا عَن نَّفُسِهِ عَ قَدُ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرِيهَا فِي ضَلَلِ مُّبِينِّ ۞ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْمِهِنَّ أَرْسَلَتِ اللَّهِنَّ وَأَعْتَدَتُ لَهُنَّ مُتَّكَا وَءَ اتَتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينَا وَقَالَتُ الْخُرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيُّنَهُۥٓ أَكْبَرُنَهُۥ وَقَطَّعُنَ أَيَّدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلهِ مَاهَاذَا بَشَرًّا إِنْ هَاذَ آَإِلَّا مَلَكٌ كَرِهِيمٌ ۞ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ أَلَدِ لِهُ ثُنُّنِّخِ فِيهٌ وَلَقَدُ رَاوَد تُنْدُوعَن نَّفَيسِهِ . فَاسْتَعُصَمُّ وَلَإِن لَّرْ يَفْعَلُ مَآءَامُرُهُ و لَيُسُجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ أَلصَّاغِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِلسِّبِحُنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدُعُونَنِيَ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنِّ كَيْدَ هُنَّ أَصُبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَهَالِينَ اللهِ فَاسْتَجَابَ لَهُ وَرَبُّهُ و فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَ هُنَّ إِنَّهُ و هُوَ أَلْتَهِيعُ الْعَلِيثُرِ ۞ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنَ بَعَدِ مَارَأُواْ الْا يَلْتِ لَيْسَجُنُنَّهُ, حَتَّى حِينٌ ﴿ وَدَخَلَمَعَهُ السِّجُنَ فَنَيَانٌ قَالَ أَحَدُ هُمَآ إِنِّي أَرِيْنِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ أَلَاخَرُ إِنِّي أَرِيْنِيَ أَخِلُ فَوْقَ رَأْسِهِ خُنْرًا تَاكُلُ الطَّنِيرُ مِنْهُ نَبِّتُنَا بِتَاوِيلِهِ } إِنَّا نَرِيكَ مِنَ أَلْحُنْسِنِينٌ ۞ قَالَ لَا يَائِيكُمَا طَعَامٌ ثُوْزَقَانِهِ ۗ إِلَّا نَبَّأَتُكُمَا بِتَاوِيلِهِۦ فَتَبَلَ أَنُ بَيَانِيَكُمَا ۚ ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَمَنِهِ رَزِيِّنَّ إِنِّے تَرَكُتُ مِـلَّةَ قَوْمِ لَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْلَخِرَةِ هُمُ كُفِ رُونَ ۞ وَا تَنَبَعُتُ مِلَّةً ءَابَآءِ يَ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ مَا كَانَ لَنَآ أَن نَّشُرِكَ بِاللَّهِ مِن شَكَّءٌ وَ لَاكَ مِن فَضِّلِ إِللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَلنَّاسٌ وَلَاِكنَّ أَكُ ثَرَ أَلتَّاسِ لَا يَشْكُونُ ۞ يَضَيْخِنَي السِّجُنِ ءَآرُبَابُ مُّتَفَرِقُونَ خَبِرُ آمِ إِللَّهُ الْوَحِدُ الْفَهَارُ ۞ مَا نَحْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَ ۚ ابَا وَ كُرُ مَّا أَن زَلَ أَلَّهُ بِهَا مِن سُلُطَيْنَ إِنِ إِنْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ أَمَرَ أَلَّا نَعَـُبُدُ وَا إِلَّا إِلَّاهُ ۚ ذَا لِكَ أَلَّدِينُ الْقَيْدَمُ وَلَكِنَّ أَكَ ثَرَ أَلنَّاسِ لَا يَعُـ اَمُونَّ ۞ يَضَيْجِنِي إَلسِّجُنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِ رَبُّهُ و خَمْرًا وَأَمَّا أَلَاخَرُ فَيُصَّلَبُ فَتَاكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأَسِهُ مَ قُضِيَ أَلَامُرُ الذِ مِهِ نَسَتَفُنِيانِ ٥ وَقَالَ لِلذِے

وَقَالَ لِلذِكَ ظَنَّ أَنَّهُ و نَاجِ مِّنُهُ مَا أَذُكُرُ نِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسِيهُ الشَّيَطَانُ ذِكِرَ رَبِّهِ عَلَيِثَ فِي السِّجِنِ بِضُعَ سِنِينَ ا وَقَالَ ٱلْمُلِكُ إِنِّي أَرِىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَاكُلُهُنَّ سَبُعُ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنُبُلَتٍ خُضْرٍ وَأَنْحَدَ يَا بِسَاتِّ يَكَأَيُّهَا ٱلْمُــَالَّةُ أَفْ تُولِي فِي رُءُ بِنِي إِن كُنتُمْ لِللَّهُ ۚ بِا نَعْتُ بُرُونَ ۞ قَالُوَّا أَضَٰغَكُ أَحُلَرٍ وَمَانَحَنُ بِنَاوِيلِ الْآحَلَمِ بِعَالِمِينَ ۗ وَقَالَ أَلذِے نَجَامِنُهُمَا وَادَّكَرَ بَعُدَ أَمَّةٍ آنَآ أُنَكِبِّكُكُم بِنَاوِيـلِهِــ فَأَرْسِلُونِ ۞ يُوسُفُ أَيُّهَا أَلصِّدِيقُ أَفِّنِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَاكُلُهُنَّ سَبُعُ عِجَافُ وَسَبْعِ سُنْبُلَتٍ خُضُرٍ وَأَنْحَرَ بَابِسَاتٍ لَّعَلِّيَ أَرْجِعُ إِلَى أَلْنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونٌ ۞ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبَا فَمَا حَصَد تَثُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنَبُلِهِ مِهَ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَا كُلُونَ ۗ نُمَّ يَاتِي مِنْ بَعُدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَاكُلُنَ مَاقَدَّمَتُمُ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلَا بِمَّا نُحُصِنُونَ ١٠ ثُمَّ يَانِي مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَامُرُ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَّ ۞ وَقَالَ أَلْمَلِكُ الشُّونِ بِيَّ فَلَمَّا جَآءَهُ الرَّسُولُ قَالَ اَرْجِعِ اِلَىٰ رَبِّكَ فَسَنَّكُهُ مَا بَالُ النِّسُوَةِ اِللَّهِ قَطُّعُنَ أَيِّدِيَهُنَّ إِنَّ رَنِّةِ بِكَيْدِ هِنَّ عَلِيكُمْ ۞ قَالَ مَا خَطُّبُكُنَّ إِذْ رَاوَد أَثُنَّ بُوسُفَ عَن نَّفُسِهِ ۗ قُلْنَحَاشَ لِلهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءٌ قَالَتِ إِمْرَأْتُ الْعَيزِ بِإِ الْنَ حَصْعَصَ أَكُونُ أَنَا رَاوَد تُنُهُ و عَن نَّفُسِهِ ۽ وَإِنَّهُ لِمَنَ أَلْصَلِدِ فِينَّ ۞ ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أُلَيِّ لَمَ آخُنُهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ أَلَّهَ لَا يَهْدِ لَا كَيْدَ أَنْخَآبِنِينَّ ۞